

## قاتل المائة

رسوم: عبد الشافي سيد

بقلم: عيد الحميد عبد المقصود

المناكس المؤسسة العربية المعديثة الطبيع والتفروالوزية ما الوطاء سقد المامونة ماماه



ليس عَيَّا أَنْ يُخطِئُ الْإِنْسَانُ .

وَلَكِنَّ الْغَيْبِ أَنْ يَسْتَمِرَ فِي ارْبُكَابِ الْأَخْطَاءِ، مَعَ عَلَمه بِأَنَّهُ مُخْطِئٌ ..

لَيْسَ عَيْبًا أَنْ يَرْتَكِبَ الْإِنْسَانُ مَعْصِيةً .. أَوْ يَقْتَرِفَ إِثْمَا .. وَلَكِنَّ الاسْتِمْرَارَ فِي ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي، واقْتَرَافِ الْآثَامِ هُوَ الْخَطَأُ كُلَّ الْخُطَإِ ..

قَدْ يُخْطِئُ إِنْسَانٌ مَا دُونَ قَصْدِ .. هَذَا مَقْبُولَ .. فَكُلُّ الْبَشْرِ خَطَّاءُونَ ، إِلَّا مَنْ عَصَمَ رَبِّى ..

والْغَيْبُ أَنَّ يُخْطِئُ الْإِلْسَانُ ، وَيَسْتَمِرَ فِي الْخَطْإِ ، دُونَ أَنَّ يُسَارِعَ بِإِعْلَانِ تُوْبَتِهِ قَبْلَ فَوَاتِ الْأُوانِ . .

فَمَنَّ أَلْحَطَأُ وَثَابٍ ، ثَابِ اللهُ ﴿ تَعَالَى ﴾ عَلَيْهِ ، وَصَارَ كَمَنْ لَمُ يُخْطَىٰ أَوْ يَرْتَكُبُ ذَنْبًا . . .

إذا تنبارك الإنسان حطأة ، وتاب عن معصيته ، قبل الله تعالى منه توبته ، وتغاضى غن سيئاته ، وقد يُبدّل له سيئاته بحسنات ، فضالا منه سبخانه و رخمة ، بشرط أن تكون هذه التوبة توبة نصوحا خالصة لوجه الله رتعالى ) ، فلا يُفكّر التّائِب بغدها في الرُّجوع للمعاصى



وَبَاثُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ أَمَامَ التَّائِبِينَ لَيْلَ نَهَادٍ ، وَرَحْمَةُ اللهِ تَسْمَلُ عِبَادَهُ فِي كُلِّ آنِ .. اللهُهِمُّ أَنْ يُبَادِرَ الْمُحْطِئُ إِلَى التَّوْبَةِ قَبْلَ انْقِصَاءِ الأَجْلُ ، ورحيل الْعُمَر

وَهَذَا هُوَ مِحَوْرٌ قِصَّةِ \* قَاتِل الْمَائَةِ \* أَوِ \* الْقَاتِلُ الثَّاتِبُ \* الَّتِي وَرَدَتُ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ . .

وَلَّتَهُ عُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يَقُولُ « قَاتِلُ الْمِائِةِ » :

وَلِدَّتُ وَنَشَأْتُ وَتَرَبَّيْتُ فِي قَرِّيةِ ظَالِمَةً .. مُعْظَمُ أَهْلِهَا يَأْمُرُ بِالْمُنْكَرِ ، وَيَتْهَى عَنِ الْمَعْرُوفِ ، ولا يُحِبُّ الْطَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ أَوِ الْمُعْرُ ، وَيَتْهَى عَنِ الْمَعْرُوفِ ، ولا يُحِبُّ الْطَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ أَوِ الْمُعْرِ ، وَيَتْهَى عَنِ الْأَصُولُ أَوْ تَحْتَرِمَ التَّقَالِيد .. قَرْيَةِ الْمُعْرِ ، فَرْيَةً لَا يَحْتَرُمُ يَعْدَى فِيهَا الْقَوْرَى عَلَى الضَّعِيف ، ويسلَبُهُ حُقُوقَهُ .. قَرْيَةً لَا يَحْتَرُمُ يَعْدَدى فِيهَا الْقَوْرَى عَلَى الضَّعِيف ، ويسلَبُهُ حُقُوقَهُ .. قَرْيَةً لَا يَحْتَرُمُ

فِيهَا الصَّغِيرُ الكَبِيرَ ، أَوْ يُوقَّرُهُ ، و لَا يَعْطِفُ فِيهَا الْكَبِيرُ عَلَى الصَّغِيرِ أَوْ يُوجُهُدُ . . قَرْيَةِ الضَّعِيفُ فِيهَا صَائِعٌ مَهْضُومٌ حَقَّدُ ، وَالْقَوِئُ فِيهَا جَبَّارٌ ظَالِمٌ وَمُحْتَرَمٌ مِنَ الْجَمِيعِ . .

وَمِمَّا زَادَ هَذِهِ الْقُرِّيَةِ سُوءًا وَجَعَلَهَا مَلَعُونَةً ، وَمُغَضُّوبًا عَلَيْهَا مِنْ بَيْنِ الْقُرَى، أَنَّ مُعْظَمَ أَهْلِهَا لَمْ يَكُونُوا عَلَى عِلَاقَةِ طَيَّبَةِ بِاللَّهِ (تَعَالَى) . . لَمُ يَكُنُ مُعَظَمُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ ، يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ، أَوْ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ، أَوْ يَتَصَدَّقُونَ مِنْ أَمُو الْهِمْ ، وَيَحْسِنُونَ إِلَى الْفُقَرَاء ر و الْبُوْسَاء و الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ ﴿ } إليهم . . بَلَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُهِينُونَ الصَّيْف . ﴿

يُكْرِمُوهُ ، وَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النِّنَامَى بَدَلًا مِنْ أَنَّ يُحَافِظُوا عَلَيْهَا ، وَيُنْمُوهَا ..

بالحتصار كانت الْقَرْيَةُ الظَّالِمَةُ الَّتِي نَشَأْتُ وَتُرَبِّيْتُ فِيهَا قَرْيَةً تَحُوِي كُلُّ مَسَاوِيُ الْبَشَرِ ، سَوَاءٌ فِي عَلَاقَتِهِمْ بِاللَّهِ أَوْ فِي عَلَاقَتِهِمْ بِالآخرينَ . . وَكَانَ وَالِدِي وَوَالِدَتِي مِنْ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرُّيَّةِ الظَّالِمَةِ كَانَ أَبِي وَاحِدًا مِنْ رِجَالِهَا ، وَكَانَتْ أُمِّي إِحْدَى نِسَائِهَا . . فَلَمْ يَكُونَا يَخْتَلْفَانِ عَنْ مُعْظَمِ رَجَالِ هَذَهِ الْقَرْيَةِ فِي كَثِيرِ أَوْ قَلِيلَ ... لَمْ أَرَ أَبِي أَوْ أُمِّي ذَاتَ يَوْمِ يُصَلِّيَانَ لِلَّهِ ( تَعَالَى ) . . وَلَا وَأَيْتُهُمَا كُوْمَا صَيَّفًا أَوْ تَصَدَّفًا عَلَى فَقيرِ أَوْ مِسْكِينٍ ، أَوْ سَاعِدًا حُتَاجًا ، أَوْ أَمْرِا بِمَغَرُوفِ ، أَوْ نَهَيَا عَنْ مُثْكُر اُوْ هَمَّا لِنَجْدَةِ جَارِ أَوْ قَرِيبٍ فِي مِحْنَةٍ ... بالختصار لم يعلماني قيمة واحدة من قيم الْحَيَّرِ ، وَلَمْ يُنْهَيَّانِي عَنْ فِعْلِ مِنْ أَفْعَالِ

وَكَانَ الْقَانُونَ المُسَيْطِرُ فِي بَيْتَا \_ كَمَا فِي قَرْيَتَا \_ هُو قَانُونُ الْعُابِ ، حَيْثُ الْقَوِيُ يَأْكُلُ الصَّعِيفَ .. وَكَانَ أَبِي كَثِيرًا مَا يَيْطِشُ الْعَابِ ، حَيْثُ الْقَوِيُ يَأْكُلُ الصَّعِيفَ .. وَكَانَ أَبِي كَثِيرًا مَا يَيْطِشُ بِجِيرَ انِنَا وَأَهْلِ قَرْيَتِنَا لِأَتَّفَهِ الْأُسْبَابِ ، وَقَدْ يَقْتُلُ مَنْ أَمَامَهُ رَجُلًا قَوِيًّا مُتَسَلِّطًا ، وَكَانَ يَشُورُ لِأَتَّفَهِ الْأُسْبَابِ ، وَقَدْ يَقْتُلُ مَنْ أَمَامَهُ إِذَا عَارَضَهُ ، حَتَى وَلَوْ كَانَ أَبِي هُو الْمُحُطِئُ .. وقَدْ اكتسب أَبِي الْمُحَطِئُ .. وقَدْ اكتسب أَبِي مَكَانَةً رَفِيعَةً بَيْنَ الجَمِيعِ بسبب قُوتِهِ وسطوتِه وجَبرُوتِه ، فَكَانَ الجَمِيعِ بسبب قُوتِه وسطوتِه وجَبرُوتِه ، فَكَانَ الْجَمِيعُ يَخَافُونَ مَنْهُ ، وَيَعْمَلُونَ لَهُ أَلْفَ حساب ، حَتَى وَهُو غَانِبُ .. الْجَمِيعُ يَخَافُونَ مِئْهُ ، وَيَعْمَلُونَ لَهُ أَلْفَ حساب ، حَتَى وَهُو غَانِبُ ..

وَكَانَ حَوْفُ النَّاسِ مِنْ أَبِي وَاحْتِرَ الْمُهُمْ لَهُ . سَبَبِ إَعْجَابِي بِهِ ، فَتَمُنَّيْتُ مُنْذُ صغرى أَنْ أَكُونَ ذَا شَخْصِيَّهِ جَبَّارَةِ مثَلَ أَبِي . . وَفِي الْحَقِيقَةِ كَانَ أَبِي بِاسْتِمْرَ ارِ يُنَمِّى فِيَّ هَذَا الشَّعُورِ وَيَعْمَلُ عَلَى تَقُويَتِهِ ، وَكَثِيرًا مَا كَانَ يَقُولُ لِي :

ه يَجِبُ أَنْ تَكُونَ خِشِنَا صُلْبَ الْغُودِ، تَأْخُـدُ حَقَّكَ بِالْقُـوَةِ
و الْبَطْش ، حَتَى يَحْتَرِمُكَ النَّاسُ ، وَيَعْمَلُوا لَكَ أَلْف حِسَابِ سَوَاءً فِى
خضورِك أَوْ حَتَى وَأَنْت غَيْرُ مَوْجُودٍ بَيْنَهُمْ » . .

وَكَانَ الصَّعَارُ مِمَّنَ هُمْ فِي سِنَى أَوْ أَكْبَرَ مِنِّى يَهَابُونَ أَبِي وَيَتَنَحَّوْنَ عَنِ الطَّرِيقِ الَّذِي يَعْلَمُونَ أَنَّهُ سَيْمُرُ فِيهِ، بِسَبَبِ صَلَابَتِهِ وَقَسُّوَةٍ قَلْبِهِ ...

بِالتَّدْرِيجِ وَالتَّعَلَّمِ اسْتَطَعْتُ مُنْذُ صِغْرِى أَنْ أَكْسَبَ مِنْ أَبِي مُعْظَمَ صِفَاتِهِ .. وَقَد سَاعَدَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنْنِي كُنْتُ فَارِهَ الْجِسْمِ ، قَوِيًّا مِثْلَ أَنِي كُنْتُ فَارِهَ الْجِسْمِ ، قَوِيًّا مِثْلَ أَبِي .. وَكُنْتُ أَيْضًا خَشِنَا قَاسِيَ الْقَلْبِ مِثْلَهُ .. وَلَمْ أَكْتَفِ بِمَا تُعَلَّمُتُهُ مِنْ أَبِي أَوْ وَرِثْتُهُ عَنْهُ ، بَلَ إِنَّ أَصْدِقَائِي مِنْ رِفَاقِ السُّوءِ قَدْ زَوَدُونِي مِنْ أَبِي أَوْ وَرِثْتُهُ عَنْهُ ، بَلَ إِنَّ أَصْدِقَائِي مِنْ رِفَاقِ السُّوءِ قَدْ زَوَدُونِي بِعَادَاتٍ وَأَخْلَاقِيَّاتٍ جَدِيدةٍ فِي سُوءِ الْأَدَبِ وَالتَّرِينَةِ لَمْ أَرِثْهَا عَنْ أَحَدِ



مِنْ عَائِلَتِي الْعَرِيقَةِ فِي سُوءِ الْأَخْطَاقَ .

وَأَنَّا ابْنُ سِتَ سَنَوَاتِ ارْتُكَبْتُ أُولَ حَادِثَةٍ، أَوْ جَرِيمَةٍ فِي حَيَاتِي .. فَقَدُ اغْتَدُتُ أَنْ يَحْتَرِمَنِي جَمِيعُ رِفَاقِي وَأَثْرَابِي بِسَبِ قُوْتِي وَبَطَّشِي ، فَكُنْتُ إِذَا أَعْجَبْتِنِي لُعْبَةً أَوْ طَعَامٌ بِيد أَحَدِ الصَغَارِ حَتَى لَوْ وَبَطَّشِي ، فَكُنْتُ إِذَا أَعْجَبْتِنِي لُعْبَةً أَوْ طَعَامٌ بِيد أَحَدِ الصَغَارِ حَتَى لَوْ كَانَ أَكْبَرَ مِنِي آخُدُهَا مِنْهُ سَوَاءٌ برضاهُ أَوْ عَلَى الرَّغْم مِنْهُ .. كَانَ أَكْبَرَ مِنِي آخُدُها مِنْهُ سَوَاءٌ برضاهُ أَوْ عَلَى الرَّغْم مِنْهُ .. وَبِالتَّذَرِيجِ تَعَوَّدُ الصَّغَارُ مِنِي ذَلِك ، فَكُنْتُ إِذَا أَطَلْتُ التَّطْرَ إِلَى لُعْبَةٍ وَبِالتَّذَرِيجِ تَعَوَّدُ الصَّغَارُ مِنِي ذَلِك ، فَكُنْتُ إِذَا أَطَلْتُ التَّطْرَ إِلَى لُعْبَةٍ بِيهِ اللّهَ أَنْ أَنْتُرَعَها مِنْهُ بِيدِ أَحِدِهِمْ ، يُسَارِعُ بِتَقْدِيمِهَا لِي فِي الْحَالِ ، قَبْلَ أَنْ أَنْتُرَعَها مِنْهُ بِالْقُوّةِ ...

وقِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كُنَّا تَلْعَبُ الْكُرَةَ ، أَنَا وَقَرِيقُ قَرْيَتِي مَعَ قَرِيقِ الْقَرْيَةِ الْمُجَاوِرَةِ لَنَا .. وَيَعْدَ النِهَاءِ اللَّعِبِ أَرَدْتُ أَخْذَ الْكُرَةِ الَّتِي كُنَّا تَلْعَبُ الْمُجَاوِرَةِ لَنَا .. وَكَانَتِ الْكُرَةُ مِلْكًا لِصَبِي مِنَ الْقُرْيَةِ الْمُجَاوِرَةِ ، يَكْبُرُنِي بِعِدَةِ سَنَوَاتٍ ، فَرَفَضَ هَذَا التَّعِسُ أَنْ يُقَدَّمَ لِي الْكُرَةَ طَوَاعِيَةً ، كَمَّا يَفْعَلُ رَفَاقِي \_ مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِي ) مَعِي دَائِمًا ، فَانْتَرَعْتُ الْكُرَةَ طَوَاعِيَةً ، كَمَّا يَفْعَلُ رَفَاقِي \_ مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِي ) مَعِي دَائِمًا ، فَانْتَرَعْتُ الْكُرَة طَوَاعِيَةً ، كَمَّا يَفْعَلُ رَفَاقِي \_ مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِي ) مَعِي دَائِمًا ، فَانْتَرَعْتُ الْكُرَة طَوَاعِيَةً ، كَمَّا يَفْعَلُ رَفَاقِي \_ مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِي ) مَعِي دَائِمًا ، فَانْتَرَعْتُ الْكُرَة الْكُرَة اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهِ الْمُ

فَاعْتَرُضَ الصَّبِيُّ، وَحَاوَلَ جَذْبَ الْكُرَةِ مِنِّى بِالْقُوَّةِ، لَكِنْنِى تَشْبَقْتُ بِالْقُوَّةِ، لَكِنْنِى تَشْبَقْتُ بِالْكُرَةِ فَلَمْ يَسْتَظِعُ الْتِرَاعَهَا مِنِّى، فَاغْتَاظَ وَسَبِّنِى، فَلَمْ أَتَمَالَكُ نَفْسِى مِنَ الْعُضَبِ، وَدَفَعْتُهُ دَفَعَةً قُويَّةً، فَسَقَطَ الصَّبِيُّ بِرَأْسِهِ عَلَى حَجَر مَنِ الْعُضَبِ، وَدَفَعْتُهُ دَفَعَةً قُويَّةً، فَسَقَطَ الصَّبِيُّ بِرَأْسِهِ عَلَى حَجَر كَبِير، كُنَّا قَدْ جَعَلْنَاهُ عَارِضَةً فِي أَثْنَاء اللَّعِبِ...

تَدَفَّقَ الدُّمْ مِنْ رَأْسِ الصِّبِيِّ يقُوَّةٍ ، فَصَرَحْ مُتَأَلَّمُا .. وَلَمْ أَتْمَالَكُ نَفْسِي مِنَ الْحُوْفِ ، فَأَحَذْتُ أَجْرِي إِلَى مَنْزِلِنَا . ﴿ وبغد قليل حضر أهل الطفل ومعهم طفلهم بغد أَنْ رَبَطُوا رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ ، وَشَكُوا الْأَمْرَ لِأَبِي ، لَكِنَّ ٱ أَبِي بَدَلًا مِنْ أَنْ يُعْتَذِرَ لَهُمْ ، وَيُضْرِبْنِي أَوْ حَتَّى يُوَيِّخِنِي عَلَى هَذَا الْجُرْمِ الشُّنِيعِ ، اسْتَقْبَلْهُمْ مُقَايِلَةً غَيْرَ كريمَةٍ ، وَرَاحَ يُكِيلُ لَهُمُ الشُّتَائِمِ . . ثُمُّ طَرَدَهُمْ مِنْ مَنْزِلِنَا شَرُّ طِرُّدَةٍ فخافوا من بطئيه وجبروته والصرفوا مخذولين وَبَعْدَ انْصِرَافِهِمْ اسْتَدْعَانِي أَبِي، فَطَنَنْتُ أَنَّهُ سَوِّفَ يَضُرِينِي أَوِّ يُعَنِّفُنِي بِسَبَبِ سُوءِ سُلُو كِي ، لَكِنَّ أَبِي بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ أَبُدَى إعْجَابَهُ بِي وَقَالَ لِي : « هَكَذَا سَتَكُونُ رَجُلًا قُويًّا يَعْمَلُ لَكَ النَّاسِّ ۗ أَلْفَ حِسَابٍ .. لَوْ أَنَّكَ كُنْتُ أَنْتُ الْمَضَّرُوبِ فَعَرَفَتُ أَنَّ أَبِي يُشَجِّعُنِي عَلَى أَنَّ أَكُونَ أَنَا الْأَقُوى مَرَتُ سَنُواتُ بَعُدُ هَذُهِ الْحَادِثُةِ ، كَبِرُ ثُ خَلالَهُ ا ونَبَتْ عَصَلاتِي وَصِرْتُ فِي عِدادِ الشَّباب الْأُقْوِياءِ، بَلْ أَقْوَى شَابُ بِالْقَرْيَةِ ﴿ الْكُورِياءِ، بَلْ أَقْوَى شَابُ بِالْقَرْيَةِ ﴿ الْكُورِ قصار الجميع يخترفونني

وَذَاتَ يَوْمِ حَدَثَتُ مُشَادَةً كَلَامِيَّةً بَيْنَ شَابَيْنِ كَانَ أَحَدُهُمَا قريبًا لِى قُرْابَةً بَعِيدة ، وَلَمْ تَلْبَثُ الْمُشَادَّةُ أَنْ تَحَوِّلْتَ إِلَى مُشَاجَرة بَيْنَهُمَا ، فَتَدَخَلْتُ لِأَنْصُرَ قَريبي ، فَصَرَبْتُ الْآخِر صَرَبَةً قويَّةً سَقَطَ عَلَى إِثْرِهَا فَتَدَخَلْتُ لِأَنْصُر قريبي ، فَصَرَبْتُ الْآخِر صَرَبَةً قويَّةً سَقَطَ عَلَى إِثْرِهَا فَتَيلًا فِي الْحَالِ . . أَبْلَغ الْحَاصِرُونَ الشُّرَطَة ، فَجَريبُتُ لِأَخْتَبِي مِنْهُمُ فَتِيلًا فِي الْحَالِ . . أَبْلَغ الْحَاصِرُونَ الشُّرَطَة ، فَجَريبُتُ لِأَخْتَبِي مِنْهُمُ فَي يَنِي ، فَجَاءَتِ الشُّرُطَة إلى مَنْزِلِنَا لِلْقَبْضِ عَلَى ، فَتَسَلَّقُتُ حَائِطُ فِي الْمَنْزِلِ النَّوْمُ الشُّرُطَة مِنْ إِلْقَاءِ الْقَبْضِ الْمُنْزِلِ النَّوْمُ الشَّرُطَة مِنْ إِلْقَاءِ الْقَبْضِ الْمُنْزِلِ الْخُلْفِي وَهَرَبُتُ قَبْلَ أَنْ تَتَمَكَّنَ الشُّرُطَة مِنْ إِلْقَاءِ الْقَبْضِ

وَتَحَيَّرُتُ إِلَى أَى الْأَمَاكِينِ أَذْهَبُ بَعْدَ أَنْ أُوصِدَثَ جَمِيعُ الْأَبُوابِ فِي وَجْهِي .. لَمْ يُوَافِقُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي أَوْ أَصَّدِقَائِي عَلَى إِيوَائِي أَوْ إِلَّحْفَائِي عَنْ أَعْيُنِ الشُّرُّطَةِ ..

وَأَخِيرًا لَمْ أَجِدُ مَكَانًا أَخْتِينَ فِيهِ سَوَى الْجَبَلِ الْقَرِيبِ المُطِلَّ عَلَى قَرْيَتُنَا ، فَذَهَبَتُ إلَيْهِ ، وَبَقِيتُ هُنَاك ، حَتَى هَدَأْتِ الْأُمُورُ وَكَفَّتِ الشُّرُطَةُ عَنِ الْبَحْثِ عَنَى .. لكنتِي لَمْ أَشَا الْعَوَدَةَ إلَى مَنْزِلِي بَعْدَ أَنْ تَعُرُفْتُ مَجْمُوعَةً جَدَيدةً مِنْ أَصِيدِقَاءِ السُّوء ، كُلِّ مِنْهُمْ كَانَ قَدُ ارْتَكَبَ أَكْثَر مِنَ جَرِيمَةٍ قَبْلَ أَنْ يَأْوِيَ إلَى هَذَا الْجَبَلِ ..

فَوْجَدُتُ فِي رِفَقَة هَوَٰ لا ، مُتَّعَة لَمَّ أَعْرِفَهَا مِنْ قَبُلُ ، فَكُتَا نَقْضَى اللَّيْلَ فِي السَّمَرِ ، حَيْثُ يَتَحَدَّثُ كُلِّ مِنْهُمْ عَنِ الْجَرَائِمِ الْحَطِيرَةِ الَّتِي اللَّيْلَ فِي السَّمَرِ ، حَيْثُ يَتَحَدَّثُ كُلِّ مِنْهُمْ عَنِ الْجَرَائِمِ الْحَطِيرَةِ الَّتِي اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ فِي الرَّتَكَبَهَا فِي حَيَاتِهِ ، وَأَهَمَّهَا جَرَائِمُ الْقَتْلِ ، وَكُنْتُ أَنَا بِالطَّبْعِ أَقَلَهُمْ فِي الرَّتَكِبَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللللْهُ الللّهُ الللللللللْهُ اللللللللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ الللللللللْهُ الللللْ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللللْهُ اللللللل



يَضْحَكُونَ مِنْهِ، وَ يُسَمُّونِنِي « المُبْتَدِئُ » . . فَأَقَسَمُتُ أَنْ أَكُونَ يَوْمًا مَا أَكُونَ مِنْهُمْ فِي عَدَدِ الْجَرَائِمِ ، وَأَنْ أَصْرِبَ الرَّقَمَ القِيَاسِيِّ فِيهَا . .

مَرَّتِ الْأَيَّامُ وَالسَّنَوَاتُ بَعْـدَ ذَلِكَ كَثِيبَـةً لَمْ أَذُقُ فِيهَـا طَعْمًـا لِلرَّاحَةِ، لَكِنَّنِي كُنْتُ قَدْ صِرْتُ قَاتِلًا مُحْتَرِفًا ..

بَدَأَتُ حِرْفَةُ الْقَتْلِ مَعِى بِالْقَتْلِ الْحُطْلِ .. ثُمَّ تَحَوَّلَتُ إِلَى هِوَايَةٍ ، وَأَخِيرًا إِلَى احْتِرَافِ .. أَصَبَحْتُ لَا أَسْتَطِيعُ الْعَيْشَ بِدُونِ قَتْلِ ، وَأَخِيرًا إِلَى احْتِرَافِ .. أَصَبَحْتُ لَا أَسْتَطِيعُ الْعَيْشَ بِدُونِ قَتْلِ ، وَأَصْبَحْتُ أَقْتُلُ لِأَتّفَهِ وَأَصْبَحَ الْقَتْلُ لِأَتّفَهِ الْأَسْبَابِ .. فَأَصَبَحْتُ أَقْتُلُ لِأَتّفَهِ الْأَسْبَابِ ..

قَتَلْتُ رَجُلًا .. ثُمَّ آخَرَ .. ثُمَّ ثَالِثًا .. سِلْسِلَةً طَوِيلَةً مِنْ عَمَلِيًّاتِ الْقَتْلِ، حَتَّى صَارَ مَجْمُوعُ مَا قَتَلْتُهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا .. وَذَاتُ صَبَاحِ اسْتَيْقَظْتُ مِنَ نَوْمِى مَفْزُوعًا عَلَى أثرِ كَابُوسٍ لَا أَذْرِى إِنَّ كَانَ مُخِيفًا أَمْ مُزْعِجًا :

رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ أَنِّنِى أَرْفَعُ عَصَاى وَأَهْوِى بِهَا عَلَى ضَحِيَّةٍ مِنْ ضَحَايَاى لِأَقْتَلَهَا .. كَانَ الضَّحِيَّةُ فِى هَذِهِ الْمَرَّةِ شَيْحًا كَبِيرًا ، كَانَ الضَّحِيَّةُ فِى هَذِهِ الْمَرَّةِ شَيْحًا كَبِيرًا ، لَكَنَّهُ وَقُورٌ طَيِّبُ تَنْطِقُ مَلَامِحُهُ بِالتَّقَى وَالصَّلَاحِ .. لَمْ يَكُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّجُلِ صِلَةً مَا ، وَلَمْ أَكُنَ أَعْرِفُهُ ، وَلَا سَبَق لِي أَنَّ رَأَيْتُهُ مِنَ قَبْلُ ، وَلَمْ الرَّجُلِ صِلَةً مَا ، وَلَمْ أَكُنَ أَعْرِفُهُ ، وَلَا سَبَق لِي أَنْ رَأَيْتُهُ مِنْ قَبْلُ ، وَلَمْ يُحْطِئُ الرَّجُلُ فِى حَقَى لِأَقْتُلَهُ ، وَلَا أَعْرِفُ حَتَى السَّبَبُ الَّذِي جَعَلَنِي يُخْطِئُ الرَّجُلُ فِى حَقَى لِأَقْتُلَهُ ، وَلَا أَعْرِفُ حَتَى السَّبَبُ الَّذِي جَعَلَنِي أُقَرِّرُ قَتْلُهُ .. المُهمُ أَنَّ الْعُصَا ظَلَّتُ مُعَلَقَةً فِى الْهُوَاء ، وَهُمَ الْعَلَى كَأَنَّمَا تَجْدِبُهَا قُونَةً فِى الْهُواء ، وَهُمَ الْعَلَى كَأَنَّمَا تَجْدِبُهَا قُونَةً فِى الْهُواء ، وَهُمَ الْعَلَى كَأَنَّمَا تَجْدِبُهَا قُونَةً فِى الْهُواء ، فَمُ اللَّهُ مُعَلِقَةً لِهُ وَلَا أَعْرِفُ عَلَى كَأَنَّمَا تَجْدِبُهَا قُونَةً فِى الْهُواء ، وَلَا أَعْرَفُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْهُواء ، وَلَا أَعْرَاء مُعَلَقَةً لِي الْهُواء ، وَلَا أَعْرَفُ مُنْ اللَّهُ مُعْهَا ذِرَاعِي لِأَعْلَى كَأَنَّمَا تَجْدِبُهَا قُونَةً الْقَالَ لِي بِمُقَاوَمَتِهَا ، لَمْ تُطَاوِعِينِي





عَصَاىَ، وَتُهْوِى عَلَى الرَّجُلِ فَأَقْتُلَهُ بِضَرِّبَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَسْتَرِيحَ .. وَفِى أَثْنَاءِ ذَلِكَ تَظَرَ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ إِلَى مُبْتَسِمًا، وَقَالَ لِى بِصَوْتٍ هَادِئُ وَقُورٍ :



فَأَنْوَ لَتْ عَصَايَ خَجَلًا مِنْهُ ، وَسَأَلَتُهُ :

ا وَهَلَ لِقَاتِلِ مِثْلِى مِنْ تُوْرَةٍ ، بَعْدَ أَنْ قَتَلْتُ تِسْعًا وتسْعِين نَفْسَا ،
حَرَّمَ الله قَتْلَهَا إِلَا بِالْحَقَّ ؟ \*

فَتَيَسُّمَ الرُّجُلُّ وَقَالَ :

الاَعِلْمَ لِي بِذَلِكَ .. اذْهَبُ إِلَى رَاهِبِ فَهُوَ أَعْلَمُ مِنْى وَمِنْكَ
يَأْمُورِ الدِّينِ ، فَقَدْ يُفْتِيكَ إِنْ كَانَتْ لَكَ تَوْيَةٌ أَمْ لَا » ..

اسْتَيْقَطْتُ مِنْ تَوْمِى مَقَرُوعًا ، وَأَنَا لَا أَدْرِى مَاذَا أَفْعَلُ .. وَكَانَ أُولُ شَيْءَ فَعَلَتُهُ أَنْنِى خَرَجَتُ أَسْعَى بَيْنَ النَّاسِ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ ، فَدَلُّونِي عَلَى رَاهِبِ يُقِيمُ فِي صَوْمَعَتِهِ فِي الصَّحْرَاء ، وَيَعْبُدُ لله فِي خَلُوتِهِ بَعِيدًا عَنِ النَّاسِ ..

قَرَّرْتُ الذَّهَابَ إلى هَذَا الرَّاهِبِ فِي الْحَالِ لِأَسْتَفْتِيَةً فِي أُمْرِى ... قَطَعْتُ الصَّحْرَاءَ مَاشِيًا عَلَى رِجْلَى ، وَتَحَمَّلُتُ الْمَشَاقَ وَسَطَ هَجِيرِ الشَّمْسِ الْمُحْرِقَةِ ، حَتَّى وَصَلْتُ إلَى الرَّاهِبِ الَّذِي دَلُونِي عَلَيْهِ الشَّمْسِ الْمُحْرِقَةِ ، حَتَّى وَصَلْتُ إلَى الرَّاهِبِ اللَّذِي دَلُونِي عَلَيْهِ أَخِيرًا .. كَانَ بَابُ الصَّوْمَعَةِ مُعْلَقًا ، فَطَرَقْتُهُ طَرِقَاتٍ خَفِيفة .. ثُمُّ التَظُرُ ثُ وَلَمَّا لَمْ يُجَاوِنِنِي أَحَدٌ عَاوَدْتُ الطَّرْقَ عَلَى بَابِ الصَّوْمَعَة مَرَّةً أُخْرَى .. كَانَ الرَّاهِبُ مُنْشَغِلًا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَنْشَغِهُ إلى الطَّرْقِ عَلَى بَابِ صَوْمَعَتِهِ ..

دَفَعَتُ بَابَ الصَّوْمَعَةِ بِرِفْقِ فَانْفَتَحَ .. دَخَلْتُ وَوَقَفْتُ الْتَظِرُ
الرَّاهِبَ ، حَتَّى الْتَهَى مِنْ صَلَاتِهِ ، فَحَيَّيْتُهُ ، فَرَدَّ عَلَى التَّحِيَّةَ ، ثُمَّ سَأَلَنى عَنْ حَاجَتِى ، فَقُلْتُ لَهُ :
عَنْ حَاجَتِى ، فَقُلْتُ لَهُ :

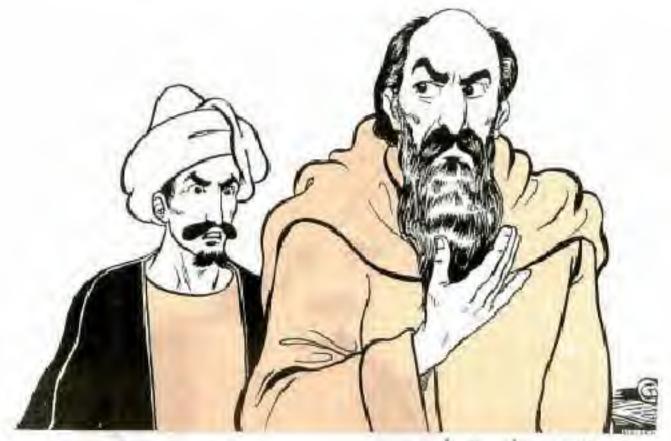

فَقَالَ وَاثِقًا مِنْ نَفْسِهِ : « سَلُ مَا تَشَاءُ أُجِبُكَ يَا وَلَدِى » ...

## فَتَشْجُعْتُ وَقُلُتُ لَهُ :

« مَا رَأْيُكَ فِي رَجُلِ قَتَلَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ نَفْسَا .. هَلْ لِهَذَا الرَّجُلِ
مِنْ ثَوْيَةٍ إِلَى اللهِ ؟ »

فَارْتَجَفَ الرَّاهِبُ، كَأَنَّمَا لَدَغَنَهُ عَقْرَبٌ، وَأَخَذَ يَسْتَعِيدُ بِاللهِ، وَيُتَمْتِمُ بِكَلِمَاتٍ غَيْرِ مَفْهُومَةٍ، ثُمَّ رَفَعَ بُصَرَهُ وَنَظْرُ إِلَى نَظَرَاتٍ كُلُّهَا اشْمِئْزَارٌ وَاحْتِقَارٌ .. ثُمَّ قَالَ لِى وَالْعَضَبُ يَمْلاً وَجْهَهُ ؛

﴿ كَيْفَ يَطْمَعُ قَاتِلْ مِثْلُكَ ، فَتَلَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ نَفْسَا فِي عَفْوِ اللهِ وَتُوْبِتِهِ وَمُعْفِرَتِهِ ؟ إ . . إ نَ هَذَا تَبَجُّجٌ عَلَى اللهِ . . أَيْسَتُ لَكَ مِنْ تُوبِةٍ . . وَتُوْبِتِهِ وَمُعْفِرَتِهِ ؟ إ . . إ نَ هَذَا تَبَجُّجٌ عَلَى اللهِ . . أَيْسَتُ لَكَ مِنْ تُوبِةٍ . . الحرُ خِ مِنْ صَوْمَعَتِى الطَّاهِرَةِ قَبْلُ أَنْ تُدَنِّسَهَا بِذُنُوبِكَ وَحُطَايَاكَ . . إ نَ مَلَائِكَةَ اللهُرْضِ وَ السَّمَاءِ تُلْعَنُكَ ، وَأَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أَدَنِسَ نَفْسِى بِهَذِهِ مَلَائِكَةَ اللهُرْضِ وَ السَّمَاءِ تُلْعَنُكَ ، وَأَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أَدَنِسَ نَفْسِى بِهَذِهِ اللهِ عَنْ وَجُهِى مَطْرُودًا مِنْ صَوْمَعَتِى كُمَا طُرِدْتُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ » . . .

ثُمَّ الْصَوْفَ إِلَى صَلَاتِهِ غَيْرَ عَالِيَّ بِي .. سَدَّتُ كَلِمَاتُ الرَّاهِبِ كُلُّ أَبْوَابِ التَّجَاةِ وَالْأَمْلِ فِي رَحْمَةِ اللهِ



أَمَامَ وَجُهِى .. فَمَلاً الْعَصَبُ صَدرِى ، وَتَصَاعَدَ الدَّمُ إِلَى عُرُوقِى ، فَمَاعَ وَأَهُويَّتُ بِهَا عَلَى رَأْسِ الرَّاهِبِ فَقَتَلْتُهُ ، غَيْرَ نَادِمِ عَلَى فَرَ فَعِثُ عَصَاى وَأَهُويَّتُ بِهَا عَلَى رَأْسِ الرَّاهِبِ فَقَتَلْتُهُ ، غَيْرَ نَادِمٍ عَلَى قَتْلِى لَهُ ، وَبِذَلِكَ ارْتَقَعَ رَصِيدِى مِنَ الْقَتْلَى إِلَى مِائَةِ شَخْصٍ .. قَتْلِى لَهُ ، وَبِذَلِكَ ارْتَقَعَ رَصِيدِى مِنَ الْقَتْلَى إِلَى مِائَةِ شَخْصٍ .. أُصِّبَحْثُ أُسْتَحِقُ عَنْ جَدَارَةٍ لَقَبَ ، قَاتِلِ الْمِائَةِ » الَّذِي تَعْرِفُونِنِي بِهِ ...

خَرَجْتُ مِنْ صَوْمَعَةِ الرَّاهِبِ ، وَأَنَا لَا أَدْرِى إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ بَعْدَ أَنْ أَوْصَنَدَ الرَّاهِبُ أَبْوَابَ رَحْمَةِ اللهِ فِي وَجْهِي .. هَلْ حَقًّا أَنَا عَاصِ مَطْرُودٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، وَلَا تَوْبَةُ لِي ؟

مَشَيْتُ فِي الصُّحْرَاءِ ، وَظَلَلْتُ أَمْشِي ، وَأَنَا لَا أَذْرِى كُمْ مِنَ الْوَقْتِ مَضَى عَلَى ، وَكُمْ مِنَ الطَّرِيقِ قَطَعْتُ ، وَإِلَى أَى وِجْهَةٍ أَمْضِي عَلَى ، وَكُمْ مِنَ الطَّرِيقِ قَطَعْتُ ، وَإِلَى أَى وِجْهَةٍ أَمْضِي .. وَأَخِيرًا وَجَدْتُ بَلْدَةً فَدَخَلْتُهَا .. كَانَ الْوَاضِحُ مِنْ مَلامِحِ أَمْطِي هَذِهِ الْبُلْدَةِ أَنْهُمُ طَيِّونَ ، سَأَلْتُهُمْ :

« مَنْ هُوَ أَعْلَمُ رَجُلٍ بِهَذِهِ الْأَرْضِ » .

فَدَلُونِي عَلَى عَالِمٍ ، وَقَالُوا لِي :



ذَهَبْتُ إِلَى حَيْثُ أَشَارُوا عَلَى .. طَرَقْتُ بَابَ الْعَالِم فَفَتَحَ لِى خَادِمٌ تَبْدُو مِنْ مَلَامِحِهِ الطّيبَةُ ، فَلَمَّا قُلْتُ لَهُ إِنْنِي أُرِيدُ أَنْ أَقَابِلَ سَيّدُكُ ، اصْطَحَبْنِي فَوْرًا إِلَى حُجْرَةِ سَيّدهِ ، وَأَدْخَلْنِي .. كَانَ الْعَالِمُ سَيّدُكُ ، اصْطَحَبْنِي فَوْرًا إِلَى حُجْرَةِ سَيّدهِ ، وَأَدْخَلَنِي .. كَانَ الْعَالِمُ جَالِسًا يَقْرَأُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ الدِّينِيَّةِ ، فَلَمَّا رَآنِي ، نحّى كُتُبَهُ جَانِبًا وَنَهُ صَ لَاسْتِقْبَالِي ، فَصَافَحْنِي مُرَحِّبًا ثُمَّ أَجْلَسْنِي وَجَلَسَ .. ثُمَّ طَلَبَ لِي شَرَابًا ، وْقَالَ لِي :

« لَا تَسَلُّ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى نُؤُدًى لَكَ وَاجِبَ الضَّيَافَةِ »

وَبَعْدَ قَلِيلِ حَضَرَ الْخَادِمُ وَقَدَّمَ لِي مَشْرُوبًا سَاخِنَا ، فَأَخَذُتُ أَخَتَسِيهِ عَلَى مَهَلِ ، وَخِلَالَ ذَلِكَ كُنْتُ أَتْأُمَّلُ الْعَالِمَ ، فَرَأَيْتُ فِيهِ أَخْصَاء لَمْ عَلَى مَهَلِ ، وَخِلَالَ ذَلِكَ كُنْتُ أَتْأُمِّلُ الْعَالِمَ ، فَرَأَيْتُ فِيهِ شَخْصًا تَنِيمُ مَلَامِحُهُ عَنِ الطَّيْبَةِ وَالْبَشَاشَةِ ، وَتُواضُع العُلَمَاءِ لَلَّا لَحُصَاء لَلَمَ النَّهَيْتُ مِنْ شَوَابِي ، نَظْرَ إِلَى الْعَالِمُ بِوَجْهِ بَشُوشِ الْكِبَارِ .. فَلَمَّا النَّهَيْتُ مِنْ شَوَابِي ، نَظْرَ إِلَى الْعَالِمُ بِوَجْهِ بَشُوشِ وَقَالَ لِي :

« سَلَّ حَاجَتُكُ تُقْضَ إِنَّ شَاءً اللَّهُ يَا أَخِي »

شَجَّعَتْنِي كَلِمَاتُهُ فَقُلْتُ لَهُ عَلَى الْفَوْرِ ؛ ﴿ لَقَادُ فَتَلْتُ مِائَةً نَفْسٍ ...

فَهَلَ لِي مِنْ تُوْبَةِ إِلَى اللهِ ؟ "

لَمْ تَظْهِرُ عَلَامَاتُ الاسْتِنْكَارِ أَوِ
الدُهْشَةِ أو الْعَصَبِ عَلَى وَجْهِ





فَقَالَ الْعَالِمُ وَقُدُ اتُّسَعَتْ ابْتِسَاقِتُهُ لِتُضِيءَ وَجُهَهُ :

« أُوِّلُ شُرُوطِ التَّوْبَةِ أَنَّ يُقْلِعَ الْمَرَّءُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ ، وَلِهَذَا يَجِبُ أَنْ تَكُفُّ نِهَائِيًّا عَنْ قَتُلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ " .

فَقُلْتُ لَهُ :

« قَدْ أَقُلَعْتُ وَالْحَمْدِ لِلهِ »

فَقَالَ لِي :

ه يَجِبُ أَنَّ تُرْحَلَ عَنْ قَرْيُتِكَ لِأَنَّهُ مِنَ الْوَاصِحِ مِنْ كَلَامِكَ أَنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ وَمَعْصِيَةٍ ، وَوُجُودُكَ فِيهَا سَوْفَ يُعَرُّضُكَ إِلَى الْوُقُوعِ فِي الْحُطَإِ وَارْتِكَابِ الْمَعَاصِي مَرُّةَ أَخْرَى ال

فَقُلْتُ لَهُ : « وَإِلَى أَيْنَ أَتَّجَهُ » .







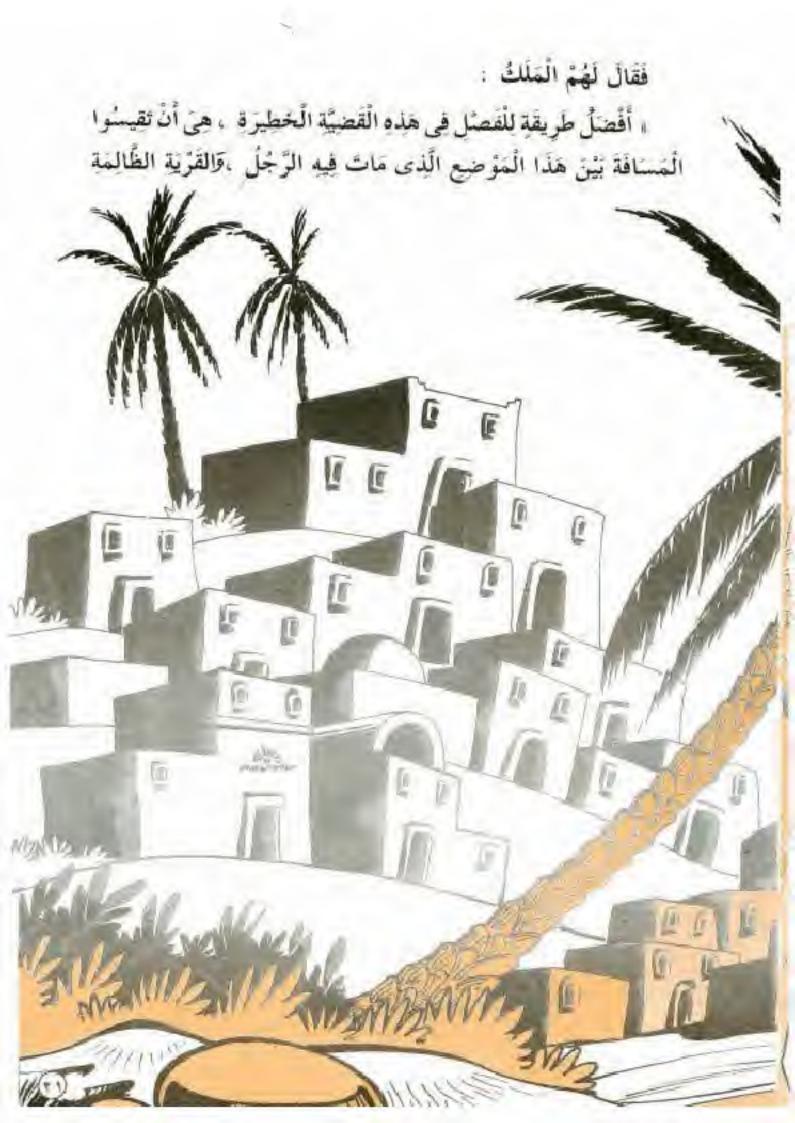

الَّتِي جَاءَ مِنْهَا ثَائِبًا ، وَتَقِيسُوا الْمَسَافَةُ بَيْنَ هَذَا الْمَوْضِعِ وَالْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الَّتِي كَانَ ذَاهِبًا يَعْبُدُ اللهُ فِيهَا ، فَإِنَّ كَانَ ذَاهِبًا يَعْبُدُ اللهُ فِيهَا ، فَإِنَّ كَانَ قَوِيبًا إِلَى اللَّأَوْضِ الظَّالِمَةِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ كَانَ قَوِيبًا إِلَى اللَّأَوْضِ الظَّالِمَةِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ كَانَ قَوِيبًا إِلَى اللَّرْضِ الصَّالِحَةِ فَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ كَانَ قَوِيبًا إِلَى اللَّرْضِ الصَّالِحَةِ فَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ كَانَ قَوِيبًا إِلَى اللَّرْضِ الصَّالِحَةِ فَهُو مِنْ أَهْلِ النَّانِ ، وَإِنَّ لِمِنْ اللَّهُ لَهُ مَا أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ لَا يَعْبُلُونَ اللَّهِ تُعَالَى "

اقتنع كُلَّ مِن الْفَرِيقِينَ بِحُكُمِ الْمَلَكِ ، وقاسُوا الْمُسَافَة بَيْنَ مُوْضِعٍ كُلَّ مِن الْأَرْضِ الطَّالِمَة ، المُسَافَة بَيْنَ مُوْضِعٍ كُلَّ مِن الْأَرْضِ الطَّالِمَة ، وَالْأَرْضِ الطَّالِمَة ، فوجدُوا أَنَّ الرَّجُلُ أَقْرِبُ إِلَى الْأَرْضِ الصَّالِحَة ، فوجدُوا أَنَّ الرَّجُلُ أَقْرِبُ إِلَى الْأَرْضِ الصَّالِحَة ، فأَخَذَتُهُ مَلَاتِكَةُ اللَّهُ حُمَة لِيدُخُلُ الْجَثَة ...



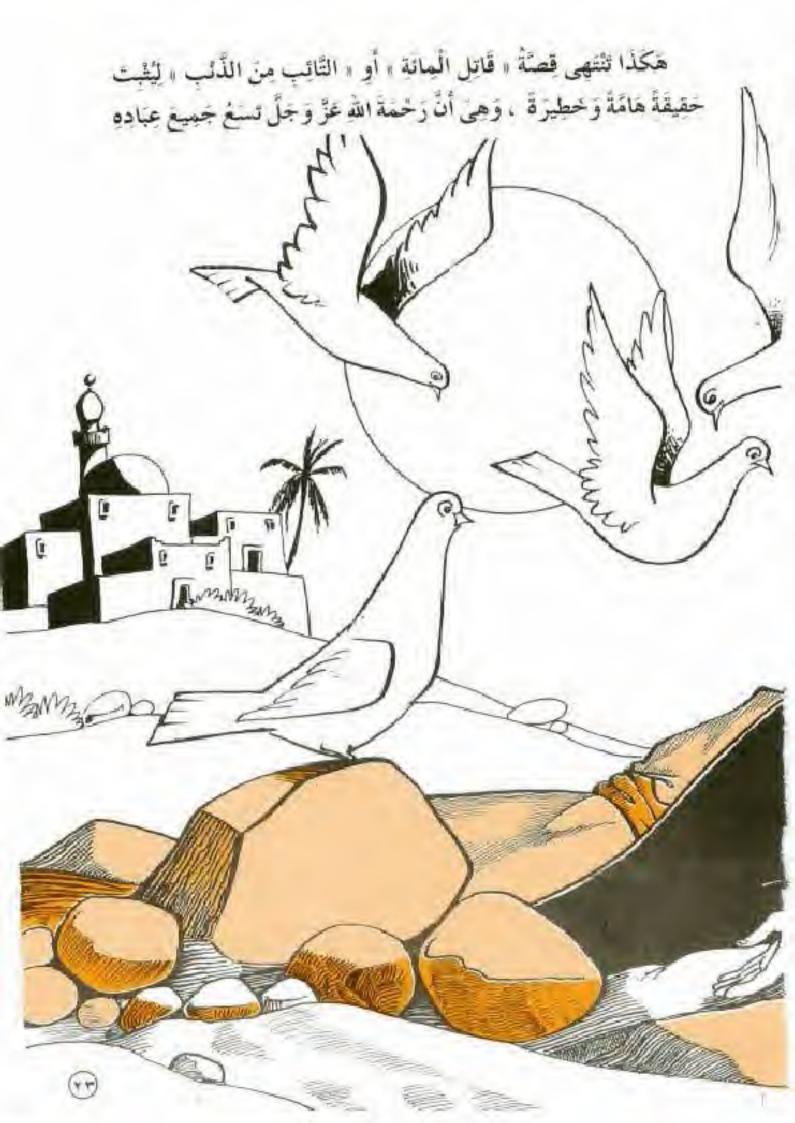

حَتَّى الْحَاطِئِينَ مِنْهُمْ ، فَلَا يَيْنَسُ إِنْسَانٌ مَهْمَا عَظُمَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ رَتَعَالَى) ، بَلْ عَلَيْهِ أَنَّ يُسَارِعَ إِلَى التَّوْبَةِ قَبْـلَ فَوَاتِ الْعُمْـرِ والقِضَاءِ الْأَجَلِ ..

( تَمُّتُ )

وقع الإيداع ٢٤٠٥ الوقيم الدولي: ١ ــ ٢٣٦ ــ ٢٦٦ ــ ٢٧٧

المطبعة العربية الحديثة ٨و -١ شارع ١٧ المنطقة المناعرة بالعباسية القاهرة ـ ١٨٢٢٧٩٢ ـ ١٨٢٢٩٩٤